## سلسكة المحابة الأخيار

## all letter





نَحنُ في سوقِ الكوفَةِ في أيّامِ خِلافَةِ أميرِ المُؤمنينَ عليًّ بنِ أبي طالبٍ على النّاسُ يَعيشُونَ في أمنٍ وأمانٍ. فهُم يروحونَ وَيجيئُونَ بينَ بائع يعرِضُ بِضاعَتَهُ، وشارٍ يُفاوِضُ أو يشتري، أو مارَّةٍ يعبرونَ الشّارَعَ كُلُّ في شَأنِهِ وإلى سَبيلِهِ.

في زاويَةٍ منْ زوايا الطّريقِ وقفَ أحَدُ العاطِلينَ عنِ العَمَلِ يُراقِبُ المارَّةَ في ذهابِهِم وإيابِهِم، ولا شيءَ يَفعَلُهُ سِوى إطلاقِ تعليقاتٍ سَخيفَةٍ، أو القِيام بتَصَرُّفاتٍ صِبيانيَّةٍ طائِشَةٍ.

بَحَثَ الرَّجُلُ طويلاً عن ضَالَّتِهِ في صَيدٍ غريبٍ منَ البَشَرِ يُرضي عُقَدَهُ بالتَّهَكُّم عَلَيهِ، إلى أن بدا لَهُ رجُلٌ قادِمٌ منَ بعيدِ.

تأمَّلَ الرَّجُلَ القادِمَ الَّذي استَرعى انتِباهَهُ، فَوَجَدَهُ طَويلَ القامَةِ، عَريضَ الصَّدرِ، وقدِ انقَلَبَ جَفْنُ إحدى عَينَيهِ إلى الأسفَل.

ولَيسَ هذا وَحْدَهُ ما استَرعى انتِباهَ الرَّجُلِ، بل ثيابُ عابِرِ السَّبيلِ الرَّجُلِ، بل ثيابُ عابِرِ السَّبيلِ الرَّنَّةُ! كانَ الرَّجُلُ يرتَدي قميصاً من قُماشِ الخامِ، وعمامَةً منَ النَّه عذاته

في الواقِع لَم يَكُنْ أمراً مألوفاً أن يُرى في ذلكَ الزَّمانِ رجُلُ لا يملِكُ ثَمَنَ ملابِسَ مَصنوعَةٍ من يملِكُ ثَمَنَ ملابِسَ مَصنوعَةٍ من قُماشِ مُتَوَسِّطِ النَّوع.



لم يَلبَثِ العاطِلُ عن العَمَل ذاكَ، أن قَذَفَ الرَّجُلَ المارِّ بِبُندُقَةٍ عَثَرَ عليها في الزُّحام، ثُمَّ أطلقَ ضِحكَةً تحمِلُ كُلَّ معانى الهُزءِ والاحتِقارِ، أمّا صاحِبُ الملابس الغريبة فمضى في سَبيلِهِ دونَ أن يقولَ شيئاً! وكانَ أَحَدُ المُؤمنينَ يرى مايَحدُثُ، فأقبَلَ نحوَ العابثِ وقالَ لَهُ: " ويلَكَ! أتدرى مَنْ رَمَيتَ؟". قَالَ الرَّجُلُ: " لا!.". فقالَ: " هـذا مالِكٌ! صاحِبُ أمير المُؤمنينَ ١٨٤٠. كانَتْ صَدمَةً غيرَ مُتَوَقَّعَةٍ للرَّجُلِ الَّذي كانَ للإمام لللَّيْ وأصحابه في قَلبهِ مهابَةٌ عظيمَةٌ. فتأسَّفَ على فِعَلتهِ تِلكَ، وانطَلَقَ يعدو خَلْفَ مالكٍ كي يَعتَذِرَ منهُ، وإذ بهِ يدخُلُ إلى المَسجدِ، ثُمَّ يَقومُ للصَّلاةِ!

جَمُدَ الرَّجُلُ في مَكانِهِ يَنتَظِرُ مالِكاً حتى أنهى صَلاتَهُ، وما إنِ انفَتلَ مِنها حتى انحنى الرَّجُلُ مُكِبّاً على قَدَمَيهِ يُقَبِّلُهُما مُعتَذِراً عمّا بَدرَ منهُ.

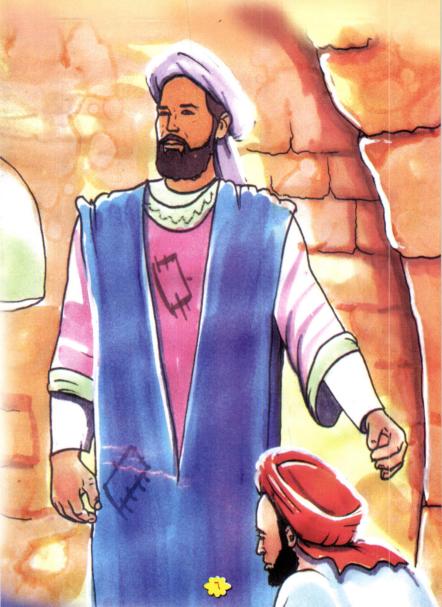

تَعجَّبَ مَالَكٌ وأَبِعَدَ قَدَمَيهِ عنهُ، ثُمَّ سأَلَهُ:" ما هذا الأمرُ؟". فقالَ:" أعتَذِرُ إليكَ ممّا صَنعتُ!".

فقالَ مالكُ:" لابأسَ عَلَيكَ! فوَاللّهِ ما دَخَلتُ المَسجِدَ إلاّ لأستَغفِرَنَّ لكَ!.".

فَمَنْ هُوَ هذا الرَّجُلُ الَّذِي شَهدَ بِهِ النَّبِيُّ الأَكرَمُ عَلَيْكُ حينَ قالَ لأبي ذرِّ الغَفاريِّ:" يا أبا ذرِّ! تعيشُ وحدَكَ، وَتَموتُ وَحِدَكَ، وَتُبْعَثُ وَحِدَكَ، وَتَدْخُلُ الجَنَّةَ وَحِدَكَ، يَسعَدُ بكَ أقوامٌ من أهل العِراق يَتَوَلُّونَ غَسْلَكَ وتَجهيزَكَ ودَفنَكَ!.". نَعَم. لَقَدْ شَاءَ اللَّهُ تعالى أَن تَخرُجَ جَماعَةٌ مِنَ المُؤمنينَ إلى الحجِّ، وأبو ذرِّ الغفاريُّ المنفيُّ إلى الرِّبذَةِ يَحتَضِرُ، ومِن بَين أولئكَ القَـوم: مالكٌ الأشتـرُ، وحينَ وصلـوا الربذَةَ وَجَدوا امرأةً على قارعة الطّريق تَقولُ:" يا عِبادَ اللّهِ المُسلِمينَ، هذا أبو ذرِّ صاحِبُ رَستولِ اللهِ، قد هَلَكَ غريباً، لَيسَ لَهُ أَحَدٌ يُعينُني عَلَيهِ.". كانَتِ المَرأةُ تلكَ ابنَةَ أبي ذرِّ!



ما إن سَمِعَ الرِّجالُ قَولَها حتَّى نَظَرَ بَعضُهُم إلى بَعض، وَحَمَدُوا اللّهَ علَى أن ساقَهُم إلى هذا المَكانِ، فكانوا هُمُ الأقوامَ الدِّينَ ذَكَرَهُمُ النَّبِيُ عَلَى بِقَولِهِ، فتعاونوا جَميعاً على تَعسيلِهِ وتَكفينِهِ وَتَجهيزهِ، ثُمَّ قَدَّمُوا مالِكاً الأَشْتَرَ لِيُصَلِّيَ عَلَيهِ، وبَعدَ أن دَفنوهُ قامَ مالِكٌ على قَبرِهِ وقالَ: "اللّهُمَّ هذا أبو ذرِّ صاحِبُ رسولِ اللهِ، عَبَدَكَ في العابِدينَ، وجاهَد فيكَ المُشرِكينَ، لَم يُعَيَّرُ ولَم يُبَدَكُ في العابِدينَ، وجاهَد فيكَ المُشرِكينَ، لَم يُعَيَّرُ ولَم يُبَدَلُ، لَكِنَّهُ رأى مُنكراً فَعَيَّرَهُ بِلسانِهِ وقلبِه، حتَّى جُفِي ونُفِي وبَعْلَ وحيدا غَريباً، اللّهُمَّ فاقصِم مَنْ حَرَمَهُ وبَعْلَ وبَعْلَ وبَعْلَ المُد. "فَرَفَعَ الحاضِرونَ وبَنْهُ مِنْ مهاجرة حرَمِ اللّهِ، وحَرَمِ رسولِ اللّه. "فَرَفَعَ الحاضِرونَ أيديهم وقالوا: " آمين. ".

إِذَا إِنَّهُ مَالِكٌ الأَشترُ، والأَشتَرُ لَقَبُهُ وَلَيسَ اسمَهُ. فَقَد أُصيبَ في عَينَهِ أَثناءَ جِهادِهِ في مَعرَكَةِ اليَرموكِ الّتي أبلى فيها بلاءً عظيماً. أمّا اسمُهُ فَهُوَ:مالِكٌ بنُ الحارثِ بنِ عَبدِ يَغوثَ النَّخعيُ الكوفيُ. ورَغمَ أَنَّ أَصلَهُ منَ اليَمَنِ إِلاَّ أَنَّهُ انتَقَلَ إلى الكوفَة بَعدَ امتِدادِ الإسلامِ وَ إليها نُسِبَ فيما بَعدُ. كما كانَتْ كُنيَتُهُ: أبا ابراهيم. ما كانَتِ الصِّفاتُ التي اجتَمَعَتْ في شَخصِ مالِكِ الأَشترِ إلا لِتُقَدِّمَهُ على النَاسِ في عَصْرِه، وتَجعَلَهُ مُعَلِّماً وقائِداً منَ الطرازِ الأُول.



ولَيسَ قليلًا أن يَحوزَ على ثِقَةِ أمير المُؤمنينَ عليٌّ بن أبي طالبِ عِينَ اللَّهُ عَياتِهِ الشُّريفَةِ وتَقْتَرِنَ أحداثُ حَياتِهِ بَصُحبَتِه لَّهُ، ونُصرَتِهِ لآلِ بَيتِ النَّبِيِّ عَيْكُ ، مَعَ أَنَّهُ شَهِدَ بأن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحمَّداً عَبدُهُ ورسولُهُ في أيّام النَّبيِّ عَيْدَيُّ.

ولكن، حَدَثٍ بَعدَ وفاةِ النَّبيِّ ﷺ انحِرافٌ خَطيـرٌ عن تعاليمِـهِ ووصاياهُ، وألقيَتْ على كَتِفَـي أميـر المُؤمنينَ ﴿ أَثْقَـالٌ عظيمَـةٌ بِخُروج أعداءِ النَّبِيِّ عِنْكُ القُدَماءِ منَ جُحورِهِم، وتَسخيرهِم كُلَّ ما لَدَيهُم منْ إمكاناتٍ لِصَرْفِ خِلافَةِ المُسلِمينَ عنْ وَصيِّ

وكانَ مالِكٌ مِمَّنْ مَنَّ اللَّهُ تعالى عَلَيهِ بِالهدايَـةِ، ومَلاَّ قَلبَـهُ نــوراً، فتَبيَّنَ الحَقيقَةَ، وتَبِعَ الضِّياءَ، ووَجَدَ نَفسَتهُ من المحظوظينَ في طاعَةِ أميـرِ المُؤمنينَ عليِّ بن أبي طالب ﷺ، يَتَعَلَّتُمُ منهُ فَيَرفِـدُ نَفْسَهُ بِأَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ السَّامِيَةِ، ويَتبَعُ خُطاَهُ فيستَهدي بِنورِ اللَّهِ جلّ

لَم يَقتَصِرْ تَأْثِيرُ صُحْبَةِ مالِكٍ لأمير المُؤمنينَ على مزاياهُ الأخلاقِيَّةِ فَحَسْبُ، بَل تعدَّاها إلى مزايا قِتاليَّةٍ، وفُروسيَّةٍ لامثيلَ لَها بينَ المُحاربينَ، أمَدُّها إيمانُتهُ العَميقُ بشَجاعَتةٍ نادِرَةٍ، وقُوَّةٍ جَعَلَتْهُ مَثلًا أعلى في عُيونِ المُؤمنينَ الأتقِياءِ،فاكْتَسَبَ في قُلوبهم مكانة عظيمة، واحتراماً لا نظير له.



أَخلَصَ مالِكٌ للإمامِ على ﴿ إِخلاصاً عظيماً، وامتَزَجَ عِشقُهُ لأنوار النُّبُوَّةِ بروحِهِ وَدَمِهِ،

أَنْ مَا وَالْمَ الْعِشْقُ أَكْثَرَ مَا تَجلّى أَيّامَ خِلافَةِ عُثمانَ بنِ عفّانٍ، وَرَفضِهِ لأفعالِ والي الخَليفَةِ في الكوفَةِ سَعيدٍ بنِ العاصِ، ما أدّى إلى نَفيهِ إلى حِمصَ، ولكنَّهُ عادَ إلى الكوفَةِ مُجَدَّداً، ومِنْ هُناكَ كانَ يَسمَعُ عَنْ أعمالِ عُثمانَ وَتَعَدِّياتِهِ على أحكام الدّينِ، وتعاليم القُرآنِ، فقادَ الكوفييتنَ الّذينَ اختاروا الثَّورَةَ على حُكمِهِ، بل إنّهُ توجَّه بِهِم إلى المدينَةِ المُنَوَّرَةِ، واستَطاعَ بِهِم أن يَقضيَ على حُكومةِ على حُكومةِ على حُكومة على المدينة المُنوَّرة واستَطاعَ بِهِم أن يَقضيَ على حُكومة عُثمانَ.

وَبَعدَ أَن تولّى الإمامُ علي الخِلافَة، وَجَدَ في مالِكِ خَيرَ مَنْ يُعتَمَدُ عَلَيهِ، بَعدَ أَن لَمَسَ استِعدادَهُ لِفِداءِ الإسلام بِروحِهِ. أَمّا مالِكُ فكانَ مُنتَبِها إلى الظُّروفِ الصَّعبَةِ الّتي تُواجِهُ الإسلام في تلكَ المَرحَلَة، تلكَ الظُّروفُ الّتي كانَ في مُقَدِّمتِها مَوقِفُ عائِشَة زَوجِ النَّبيِ عَلَيْ النَّروفُ الّتي كانَ في مُقدِّمتِها مَوقِفُ عائِشَة زَوجِها النَّبيِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَكُنْ آخِرَها مَوقِفُ مُعاوِيَة بنِ أبي سُفيانَ الدُّنيا والمُلكَ إلى دَرَجَةِ أَنَّهُ كادَ يعودُ بالمُسلِمينَ إلى الجاهِلِيَّةِ وَعِبادة الأوثانِ.



وبَعدَ أَن عَتزَلَهُ الإمامُ علي على عن ولاية الشّام، بَدَأَ يُجَيِّشُ الجُيوشَ لِقِتالِ الإمامِ علي إلى ويستَعِدُ لإثارَةِ الفِتَنِ بَينَ المُسلِمينَ. كانَ يَعلَمُ مالكٌ أَنَّ هذه الظُّروفَ الصَّعبَةَ تتَطَلَّبُ منهُ جِهاداً غَيرَ عاديًّ، مَعَ سِياسَةٍ حَكيمَةٍ، فَلَم تَنقُصْهُ الجُهوزِيَّةُ في هذا ولا في تلكَ.

في تِلكَ الفَترَةِ كَانَ أبو موسى الأشعريُّ والياً على الكوفَةِ، وقد تمنّى مالكُ على الإمامِ على الأشعريُّ أن يُبقيهِ في منصِبِهِ. لكنَّهُ عندَما رأى في أبي موسى موقِفاً مُتَخاذِلاً عن نُصرةِ أميرِ المُؤمنينَ المَيُ وأى في حَربِ الجَمَلِ، تخلّى عَن رَغبَتِهِ تِلكَ، ونَفَّذَ حُكمَ الإمامِ عليًّ في حَربِ الجَمَلِ، تخلّى عَن رَغبَتِهِ تِلكَ، ونَفَّذَ حُكمَ الإمامِ عليًّ في إخراج أبي موسى من الكوفَةِ.

وهكذا، لم يَكُنْ مالِكُ ليُعصِيَ الإمامَ عليّاً اللّهِ في أيّ أمرٍ مَهما كانَ مُكلِفاً. بَلْ إنّهُ كانَ يَجِدُ نَفسَهُ دائِماً في أُوَّلِ صَفِّ من صُفوفِ أنصارِ الإمامِ اللّهِ، حتّى تَرَكَ لَهُ الإمامُ اللّه أمرَ قيادَةِ ألوِيَتِهِ في أَكثرِ معارِكِهِ.



إذاً، ما كادَ الإمامُ عليُّ عليٌّ يتولَّى خِلافَةَ المُسلِمينَ، حتَّى تلَبَّدَتِ السَّماءُ بِغُيوم الحَرب، وكانَتْ أولاها حَربُ الجَمَل الَّتي جَيَّشَتْ لَها عائِشَةُ الجُيوشَ، فَهِيَ لا تَستَطيعُ أن تتَخَيَّلَ الإمامَ عليّاً عَلِيّاً خليفَةً لِلمُسلِمينَ، رغمَ أنَّها تَعلَمُ تَماماً أنَّ ذلكَ ما أوصى به النَّبِيِّ ﷺ على مُسمَع ومرأىً منَ المُسلِمينَ جَميعاً. في يَوم الغَديرِ وفي غَيرِ يَوم الغَديرِ. لكنَّ كُرهَهـا لأميرِ المُؤمنينَ ﴿ عَلَبَ عَلَيها، وصَرَفَها عن التَّفكير بِما أرادَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ، الَّذي هُوَ تماماً ما أرادَهُ اللَّهُ سُبحانَـهُ، فالنَّبيُّ ﷺ ليسَ إلاَّ وحياً يوحي. وقد حاوَلَ الإمامُ على الله أن يتَجَنَّبَ تِلكَ الحَربَ بِكُلِّ الوَسائِل المُمكِنَةِ، ولكنَّ عائِشَـةً عَزَمَتْ وانطَلَقَتْ في هَودَجِهـا على ظَهر جَمَل وَخَلفَها الجُيوشُ، لِتِلتَقي بِجَيش عليِّ ﷺ في البَصْرَةِ. وتَنشُبُ الحَربُ، ومالكٌ الأشترُ على مَيمَنَةِ جَيش عليِّ ﷺ، يَذُودُ بِسَيفِهِ، ويَرى بِعَينَيهِ الفُرسانَ يتَهاوَونَ، إلى أن تنتهى الحَربُ بانتِصارِ جَيشِ الإمام عليِّ عليٌّ، فَيُرسِلُ الإمامُ عليٌّ المَّهُ اللهِمامُ عليهُ بأخي عائِشَةَ مُحمَّداً بنَ أبي بَكرِ كي يَحمِلَها إلى بَيتِها مُكرَّمَةً!

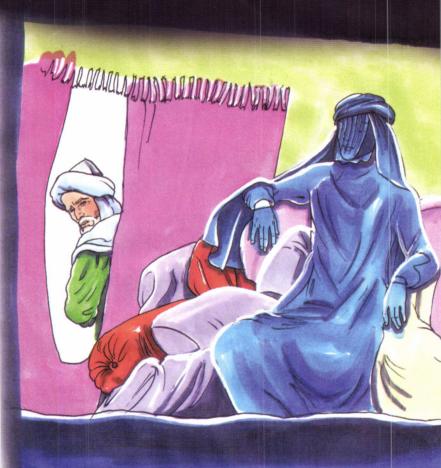

ويتَحَدَّثُ المُسلِمونَ بَعدَ ذلكَ عَن شَجاعَةِ مالكِ الأَشتَرِ الفَذَّةِ، وسَيفِهِ البَّارِ، وهكذا تَنتهي تِلكَ الحَربُ بِنَدَمٍ عائِشَةَ على مابَدَرَ منها، وإراقَتِها كُلَّ تِلكَ الدِّماءِ بلا غايَةٍ.

فها هُوَ عمّارٌ بنُ ياسِر (رض) يُخاطِبُها بَعدَ أَن وَضَعَتِ الحَربُ أُوزارَها، ويقولُ لَها: "سُبحانَ اللّهِ يا أُمَّ المُؤمنينَ، ما أَبِعَدَ هـذا الأمرَ منَ الأمرِ الّذي عَهدَ رَسولُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَهدَ رَسولُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَهدَ أَمرَكِ أَن تَقِرّي في بَيتِكِ. ". فقالَتْ: " مَنْ هذا؟ أَبو اليَقظانِ؟. ". قالَ: " نعم. ". قالَتْ : " واللّهِ إنّكَ ما عَلِمْتُ تقولُ الحَقَّ. ". فقالَ: " الحَمدُ لِلّهِ الذي قضى لي على لِسانِكِ! ".

إذاً هَدَأَتْ حَرِبُ عَائِشَةَ، ولكن، مَنْ يُمكِنُ لَهُ أَن يُخَفِّفَ من حِقدِ بني أُمَيَّةَ، ويُطفِئَ رَغبَة زَعيمِهِم مُعاوِيَة في الانتقامِ من عليً النّبي الذي لطالَما هوى تَحتَ حدً سَيفِهِ أعتى عُتاةِ المُشركين، وَمِنهُمُ الكثيرون من أقرباءِ مُعاوِيَة، الذي اشْتُهِرَ أَبُوهُ واشْتُهرَتْ أُمُّهُ مِن قَبلُ بالغَدر والنّفاقِ؟

إنّها حُجَّةُ حَربِ عائِشَةَ الّتي خَرَجَتْ لِطَلَبِ الثّأرِ من قاتِلي عُثمانَ بن عفّانَ!

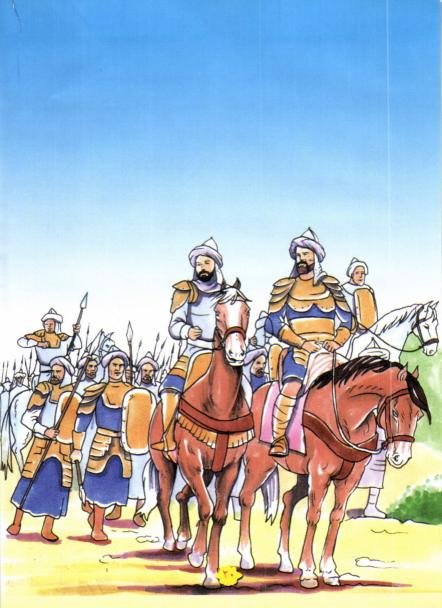

هذا مُعاوية الآن يُطالِبُ بِدَم عُثمانَ، ويَرفُضُ أَنْ يُعتزَلَ عن ولايَة الشّامِ الّتي أمعنَ فيها فُحشاً وظُلماً وسَرِقَتةً لأموالِ المُسلِمينَ وأرزاقِهِم، أمّا مالِكٌ فَقَد ولاهُ الإمامُ عليّ هلي منطِقة الجزيرة بين دجلة والفرات، وهي منطِقة قريبة من الشّام حيث حَشَد مُعاوية قِواه .

قراى الإمام علي على الله يستدعي مابكا ليحول معه في حرب صفين، وكان مالك كما تَوَقَّعَهُ الإمامُ لله فارساً شُجاعاً، قويّاً، حكيماً، ليسَ لِحلِّ عُقدِ الحُروبِ المُفاجِئةِ إلا سَيفُهُ!

كانَ موقِعُ مالكٍ في المَيمَنَةِ، ومَوقِعُ عَبدِ اللّهِ بنِ عباسٍ في المَيسَرَةِ، وفي وَسَطِ المَعرَكَةِ بَرَزَ أميرُ المُؤمنينَ بِسَيفِهِ ذي الفِقارِ يَتحدى المُنافِقينَ، ويُفري رِقابَهُم.

وَتَقَدَّمَ مالَكَ، وذاكَ هو الأمرُ المُتَوقَّعُ، لما لَـهُ من خِبرة في أمورِ القِتالِ، وذكاء في التّعامُلِ مع المُستَجِدّاتِ إضافَةً إلى شَجاعَتِهِ الفائِقَةِ. ولكنَّهُ أظهرَ في أيّامِ الحَربِ الأخيرة ما يُشبِهُ المُعجِزاتِ، أليسَ واحِداً من جُنودِ الإمامِ عليًّ اللهِ والمُقاتِلينَ تَحتَ لِوائِهِ.



هَا هُوَ يَخطُبُ في الجُنودِ، وكانَ ممّا قالَهُ لَهُم: "الحَمدُ للهِ اللهِ عَلَى جَعَلَ فينا ابنَ عمِّ نَبِيِّهِ، أقدَمِهِم هِجرَةً وأوَّلِهِم إسلاماً. سَيفٌ من سُيوفِ اللهِ صَبَّهُ اللهُ على أعدائِهِ.. ".

وَفي لَيلَتي الخَميس والجُمُعَةِ وليلَةِ الهَرير، استَطاعَ مالـكُ ببسالَةٍ فائِقَةٍ أن يتقَدَّمَ من مَوقِعِهِ نَحوَ الانتِصار بسُرعَةٍ وقُوَّةٍ، فَقَدْ طَلَبَ لِجَيش الإمام على على الله من قبيلَتِه، فجاؤوهُ كاللِّيوثِ الغِضاب، كما أيَّدَهُ الإمامُ على ﴿ لِللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الرِّجالِ!. لكنَّ قُربَ مالكٍ منَ الانتِصار الَّذي باتَ وشيكاً، دَفَعَ أعداءَهُ إلى الحيلَةِ الَّتي لَم يَعُدْ إلاَّها مُعيناً و مُخَلِّصاً من هذا المَأزق! فَقَد حاكَ عمرو بنُ العاص قائِدِ جُيوش مُعاويَةَ خُيوطَ مُؤامَرَتِهِ، وكانَ في جَيش الإمام على الله الله على الله ومالكِ جَماعَةٌ منَ الأغبياءِ الَّذينَ سَقطوا في الشِّركِ! لَقَدْ حَمَلَ أهلُ الشَّامِ المَصاحِفَ على أسِنَّةِ الرِّماح، وقالوا:" هذا كِتابُ اللَّهِ بَينَنا وَبَيْنَكُم!.". فانصاعَ أولئكَ الأغبياءُ إلى قَولِهم وتَوقَّفوا عن القِتالِ، لأنَّهُم رأوا أنَّهُ لا يَجوزُ لَهُم أَن يُقاتِلوا قَوماً يُطالِبونَ بحُكم القُرآنِ.



ولكنَّ الإمامَ عليًا عَلِيًا المُوانَ غافِلاً طَرفَةَ عَينِ عنْ تِلكَ المُؤامَرَةِ، فَشَرَحَ لِجَيشِهِ أَنَّ القَتومَ يَحمِلُونَ المَصاحِفِ ولا يَعمَلُونَ بِها، ورغم ذلكَ فقد طلبوا من الإمامِ عليًّ عَلَيًّ أَن يُرسِلَ بِطَلَبِ مالكِ، وأن يأمُرَهُ بإيقافِ الحَرب!

وان يامرة بإيفافِ الحربِ! فَانقَسَمَ جَيشُ الإمامِ علي على الله ووَقَعَتْ فيهِ الفِتنَة إنَّ أولئكَ اللّذينَ خُدِعوا وتَمَرَّدوا على أوامِرِ إمامِهِم أكثَرُ أتباعِهِ اجتِهاداً في عبادة اللهِ سُبحانَهُ، فَكَيفَ يُمكِنُ لِبَقِيَّةِ الجُندِ إذاً أن يُطيعوه ؟ . لَم يَعُدْ أمامَ الإمامِ على بُدِّ من أن يأمُرَ الأشترَ بالعَودة، وإيقافِ الحَربِ. أمّا الأشترُ، فَقَد عَرَفَ الخِدعَة، وقالَ للقوم: " . . . رَفعوا المَصاحِفَ يُدعونَكُم إلى مافيها، وقد واللهِ تركوا ما أمرَ اللهُ فيها، وسُنَّة مَنْ أنذ لَتْ عَلَه . ".

وقد تألَّمَ كثيراً من أن يَجِدَ الخِدلانَ طاغِياً على الكثيرينَ من أفرادِ جَيشِهِ، حينَ وَصَلَ إلى أبوابِ الظَّفَرِ، فأعلَمَهُم بِأنَّ النَّصرَ باتَ قريباً، وَطَلَبَ منهُم أن يُمهِلوهُ وقتاً يسيراً جدّاً، لكنَّ القومَ وَقَعوا في الفَخِّ الذي نُصِبَ لَهُم، وقد عَموا عنْ مُعاوِيةَ وصَحبِتهِ، وأساليبِهِم في المَكرِ والخِداعِ.



وأخيراً انتَظَرَ مالِكٌ قَرارَ الإمام عليِّ اللِّهِ.

كانَ الإمامُ ﷺ يَرى في خُروج أَتباعِهِ عَلَيهِ فِتنَةً كُبرى، وَلَم يَكُن أَمامَهُ كي يَحقِنَ الدِّماءَ سِوى أن يوقِفَ القِتالَ، فَأَمَرَ بذلكَ فوراً.

أمّا الخَوارِجُ فَقَد أَصَرّوا على التَّحكيمِ، فانطَلَقَ النّاسُ إليهِ لِتَكتَمِلُ فُصولُ الخِدعةِ!

لم يَكُن هذا ما يتمنَّاهُ مالِكٌ، ولكنَّهُ لا يَملِكُ أمامَ أَمْرِ إمامِهِ سوى السَّمع والطَّاعَةِ.

فتوجَّه إلى النَّاسِ و هُو يُوقِّعُ على صَحيفَةِ الاتِّفاقِ، وَقالَ: "... رَضيتُ بِمَا صَنَعَ عليٌّ أميرُ المُؤمنينَ، وَدَخَلْتُ فيما دَخَلَ فيهِ، وَخَرَجْتُ ممّا خَرَجَ منهُ فَإنَّهُ لا يَدخُلُ إلاّ في هُدىً وصواب.".

إنتَهَتْ مَعرَكَتةً صِفَينَ، بامتِحانٍ عظيم لأصحابِ علي اللهم فَسَقَطَ فيهِ الكثيرونَ، ولَيسَ هذا الأمرُ فَسَقَطَ فيهِ الكثيرونَ، ولَيسَ هذا الأمرُ بِبَعيدٍ عن أيّام النّبي عليه في فلق له انقلَبَ الكثيرونَ عليهِ في يَوم أُحُدٍ، وهذِه هي نَفسُ البَشَرِ الأمّارَةُ بالسّوءِ، ولا يَنجو من الضّلالِ إلا عِبادُ اللهِ المُخلِصينَ



كانَ من أوّلِ النّاجِحينَ في تِلكَ المَعرَكَةِ مالكٌ الأَشتَرُ، الّذي خَرَجَ منها بِعِبرَةٍ كُبرى، مكَّنَتْهُ حينَ عادَ إلى الجَزيرَةِ حيثُ ولاّهُ الإمامُ عليُّ في من خَوضِ الحُروبِ الشَّرِسَةِ ضِدَّ أعداءِ الدّينِ، فلا يَخرُجُ من مَوقِعَةٍ إلاّ ظافِراً، وعَلَمُ الإسلامِ يخفِقُ في العلاءِ.

وسَرِعانَ ما احتاجَهُ الإمتامُ علي على ليكونَ والياً على مصر، بَعدَ أَن تَمرَّدَ أَهلُها على واليهِم مُحمَّدٍ بنِ أَبِي بَكر، وقد كَتَبَ الإمامُ على إلى أهلِ مِصرَ يُخبِرُهُم عن واليهِم الجَديدِ وَيَصِفُهُ لَهُم: " بَعَثْتُ إلى أهلِ مِصرَ يُخبِرُهُم عن واليهِم الجَديدِ وَيَصِفُهُ لَهُم: " بَعَثْتُ إليكُم عَبداً من عِبادِ اللهِ، لاينامُ أيّامَ الخوف، ولا لَهُم: " يَنكلُ عنِ الأعداءِ ساعاتِ الرَّوع. . . وقد آثرتُكُم بِهِ على يَنكلُ عنِ الأعداءِ ساعاتِ الرَّوع. . . وقد آثرتُكُم بِهِ على نَفسي لِنصيحتِهِ لَكُم، وَشِدَّةِ شَكيمَتِهِ على عَدُورُكُم. " . ليسَ هذا فَحسبُ، بَلْ إنَّ الإمامَ عليًا هي زوَّدَ مالِكاً بدُستورِ إسلاميِّ رَفيع في كَيفِيَّةِ إدارَةِ شُؤونِ البِلادِ، وتسييرِ أعمالِ الحُكم بالعَدْلُ والقِسطاس.

وما إِنَّ عَلِمَ مُعَاوِيَةُ بِأَنَّ مَالِكاً باتَ والِياً على مِصرَ حتى جُنَّ جُنَّ جُنونُهُ، لأَنَّهُ يَعلَمُ أَنَّ خُطَطَهُ في نَشرِ الفَسادِ بَينَ أَهلِ مِصرَ ستؤولُ إلى الفَشَل، فَهوَ يَعرِفُ تمامَ المَعرِفَةِ مَن يكونُ مالك، وما وَضَعَهُ الإمامُ فَهِي بَينَ يَدَيهِ من خِطَطٍ وبَرامِجَ للقِيامِ بِعَمَلِهِ على أحسَن وَجهٍ.



طَبعاً كَانَ مُعَاوِيَةُ مَشهوراً بِدَهائِهِ وَمَكْرِهِ، إضافةً إلى استِهتارِهِ بِتَعاليمِ الدِّينِ وأخلاقِ الإسلامِ، فَلَم يَكُن صَعباً عَلَيهِ أَن يُرسِلَ بِتَعاليمِ الدِّينِ وأخلاقِ الإسلامِ، فَلَم يَكُن صَعباً عَلَيهِ أَن يُرسِلَ بِأعوانِهِ لِيَدُسُوا السُّمَّ في العَسَلِ، ويَقَدِّموهُ إلى مالِكٍ، ليُكرِمَهُ اللهُ سُبحانَهُ بالشَّهادَة، ويَفوزَ بِالفِردَوسِ الأعلى.

وحينَ عَلِمَ الإمامُ عَلِي باستِشهادِ مالكِ، حَزِنَ عَلَيهِ حُزِناً شَديداً، وكانَ لَهُ فيهِ كَلِماتُ خالِداتُ: "ألا إنَّ مالِكاً بنَ الحارثِ قَد قضى نَحبَهُ، وأوفى بِعَهدِهِ، ولَقِيَ رَبَّهُ، فَرَحِمَ اللهُ مالِكاً! لَو كانَ جَبَلاً لكانَ فِنداً ( ما يبرُزُ منهُ ) ولَو كانَ حَجَراً لكانَ صَلداً.

للّهِ مالكٌ، وما مالكٌ؟ وَهَلْ قامَتِ النِّساءُ عن مِثلِ مالكٍ؟ وهَلْ مَوجودٌ كَمالكٍ؟".

لا شكَّ في أنَّها أعظَمُ شَهادَةٍ بِمالِكٍ، وقد خَرَجَت على لِسانِ أعظَم البَشَرِ بَعدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ خاتَم الأنبياءِ والمُرسَلينَ. وهكذا انتهَتْ حياةُ واحِدٍ من أعظم أنصارِ النَّبيِّ عَلَيْ وآلِ بيتِهِ، وركنٍ أساسيٍّ من أركانِ دولَةِ الإسلامِ العظيمَةِ. رَضَى اللهُ عن مالكِ الأشْتَر.

